## الْثَمَنُ الرَّابِعِ مَن الحَزِّبِ الْثَالَثُ عَشَرًا

يَّنَائِيُهَا الْذِينَ اَمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴿ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمُ الْمُؤْتُ حِبِنَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدَٰكِ مِّنكُونُ أُورَ اخَرَانِ مِنْ غَبْرِكُونُ إِنَ اَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي الْارْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ الْمُؤْتِ تَحُبِسُونَهُ مَامِنَ بَعَدِ الصَّلَوةِ فَيَفَسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَنْبُتُمْ لَا نَشْتَرِهِ بِهِ عَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ أَلَّهِ إِنَّا إِذَا لِمِّنَ أَلَا غِينٌ ۞ فَإِنْ عُنْرَعَكَىٰ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقَّا ٓ إِنَّ مَا فَعَا خَرَنِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلْدِينَ اَسْنَعُى عَلَيْهِمُ أَلَا وَلَيَانِ فَيُقَسِمَانٌ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَادَ نِهِمَا وَمَا اِعۡتَدَيۡنَآ إِنَّاۤ إِذَا لِيُّنَ الظَّامِينَ ۞ذَالِكَ أَدُنِي ٓ أَنْ يَاثُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجَمِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن ثُرَدَّ أَبَيْنُ بِعَلَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّغُوا اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ فِالْقَوْمَ الْفَلْسِفِ بِنَّ الله يَوْمَ يَجَبُمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ الْجِبْنُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّهُ أَلْغُبُوبٌ ۞ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَلْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْ كُن نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ أَيَّدُ ثُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهَدِ وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَّتُكَ أَلْكِنَاكَ وَالْحِكُمَةُ وَالنَّوَرِيةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ ثَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّبْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُلْبِرًا بِإِذْ نَّةِ وَتُبُرِحُ الْاحْمَهُ وَالْابْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تَخْيِرَجُ المَوْتِيلَ بإذْ فِي وَإِذْ كَفَفَتُ بَيْحِ إِسْرَاءِ بِلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مُوَإِنْ هَاذَ آلِاً سِحَرُّ مُّنِينُ ٥ وَإِذَ اوْحَيْتُ